# ختان الأُنْشَى "دراسة حديثية فقهية"

# سليمان بن عبد الله القصير الأستاذ المساعد بقسم السنة وعلومها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم

(قدم للنشر ١٤٣٠/١١/١٤هـ؛ وقبل للنشر ١٤٣١/٤/١هـ)

ملخص البحث: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن هذا البحث يه شتمل على جمع الأحاديث التي تدل على ختان الأنثى، ودراستها من الناحية الحديثية والفقهية، وقد تضمن هذا البحث مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، و خاتمة.

وقد ذكرت في المقدمة أهمية البحث وخطته والمنهج فيه.

وفي التمهيد بينت معنى الختان في اللغة والاصطلاح، والحكمة من تشريعه.

وفي الفصل الأول: درست الأحاديث المرفوعة، وهي ثمانية أحاديث، والأحاديث الموقوفة، وهي أربعة أحاديث.

وفي الفصل الثاني: ذكرت فقه الأحاديث، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم ختان الأنثي.

المبحث الثانى: بيان القدر الذي يؤخذ في ختاها.

ثم الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث.

ثم فهرس المراجع للبحث.

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليماً.

أما بعد: فإنه لما كانت الغاية المهمة من دراسة الأحاديث النبوية هي التفقه فيها، والعمل بما فيها من أحكام، فقد قام علماء الأمة بجهود عظيمة لتحقيق هذه الغاية، وسعوا لخدمة السنة النبوية، وتدوين الأحاديث وتصنيفها، ونشرها.

وإن مما يحقق هذا المقصد جمع واستقصاء الأحاديث في موضوع واحد ودراستها وبيان أحكامها، وقد يسر الله تعالى لي جمع الأحاديث والمرويات في موضوع (ختان الأنثى) ودراستها دراسة حديثية فقهية.

#### أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من خلال الأمور التالية:

١- أنه أمر يتعلق بكل مسلمة ، بحيث نتعرف من خلال البحث هل الختان مشروع في حقها أم هو غير مشروع ؟.

٢- أن البحث يبين بعض محاسن التشريع الإسلامي في تشريع الختان.

٣- أنه هذا الموضوع من الموضوعات الساخنة والتي طرقت كثيراً في وسائل الإعلام، وأقيمت له مؤتمرات وحركات لمناهضته، ويتكلم فيه من يعلم ومن لا يعلم، فكان تحرير المقال فيه مطلباً ملحاً على الباحثين وأهل العلم.

٤- أنني لم أقف على من بحث هذا الموضوع من الناحية الحديثية ، بحيث يستقصي جميع أحاديثه ويدرسها ، ويبين أحكامها.

#### خطة البحث

هذا البحث يتكون من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، ثم فهارس كاشفة. وتفصيل ذلك على النحو التالى:

#### المقدمة

وقد بينت فيها أهمية الموضوع، وخطة البحث، والمنهج الذي سرت عليه فيه.

التمهيد: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: معنى الختان في اللغة وفي الاصطلاح.

المبحث الثانى: الحكمة من مشروعيته.

الفصل الأول: تخريج ودراسة الأحاديث المرفوعة والموقوفة في ختان الأنثى، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تخريج ودراسة الأحاديث المرفوعة في ختان الأنثى.

المبحث الثاني: تخريج ودراسة الأحاديث الموقوفة في ختان الأنثى.

الفصل الثاني: فقه الأحاديث، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم ختان الأنثى.

المبحث الثانى: بيان القدر الذي يؤخذ في ختانها.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج.

فهرس المصادر والمراجع.

### منهج البحث

يتلخص المنهج الذي سلكته في كتابة هذا البحث في النقاط التالية:

قمت بترتيب ما وجدت من الأحاديث في صلب البحث مراعياً بذلك الأصح إسناداً، فقدمت ما في الصحيحين، ثم ما في السنن، ثم ما في غيرها وهكذا.

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنني أكتفي بتخريجه من باقي الستة ومسندي أحمد والدارمي والموطأ دون دراسة إسناده ؛ ما لم يكن الحديث مما انتقد عليهما ؛ وذلك لتلقى الأمة لهذين الكتابين بالقبول.

وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أقوم بتخريجه من المصادر الأخرى مراعياً في ذلك المتابعة التامة فالقاصرة، واكتفيت بتسمية الراوي موضع المتابعة دون ذكر الوسائط بينه وبين المصنفين ما لم يكن هناك غرض يقتضيه التخريج، وعليه فإذا قلت: أخرجه فلان عن فلان، وأطلقت فإني أعني بذلك روايته عنه مباشرة. وإذا قلت: من طريق فلان، فيكون رواه بواسطة قد حذفتها اختصاراً، ثم بعد ذلك أقوم بدراسة إسناده والحكم عليه بما يقتضيه الحال.

وفيما يتعلق بالمسائل الفقهية: وثقت أقوال الفقهاء من الأئمة الأربعة وأتباعهم في كل مسألة من الكتب المعتمدة لكل مذهب.

والحمد لله تعالى وحده، فبفضله وتوفيقه تيسر لي إتمام هذا البحث المتواضع، ثم أشكر كل من ساعدني على إنجازه، وأسأل الله أن يجزل لهم الثواب على ما بذلوا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

#### التمهيد

وفيه مبحثان:

## المبحث الأول: معنى الختان في اللغة وفي الاصطلاح

أ) الختان في اللُّغة

أَصل الخَتْن: القطعُ، وهو قطع القلفة من الذكر، والنواة من الأنثى، كما يطلق الختان على موضع القطع، ومنه الحديث المروى ُ: "إذا الْتَقَى الخِتانان فقد وجب الغسل"(١).

وخَتَنَ الغلامَ والجارية يَخْتِنُهما ويَخْتُنُهما خَتْناً، والاسم: الخِتانُ والخِتانةُ، وهو مَخْتون. والخِتانة: صناعة الخاتن، والخَتْنُ: فِعْل الخاتن الغُلامَ، والخِتان ذلك الأَمْرُ كُلُّه وعِلاجُه (٢٠).

وبالرجوع إلى معاجم اللغة نجد أن اللغويين اختلفوا هل تطلق كلمة "الختان" على ما يقطع من الذكر والأنثى، أم هي خاصة بختان الذكر فقط (٢٠)؟

فذهب إلى القول الأول: ابن منظور في كتابه "لسان العرب"، والزَّبيدي في "تاج العروس"، والفيّومي في "المصباح المنير"، ومؤلفو كتاب "المعجم الوسيط"(٤).

وذهب إلى القول الثاني: الجوهري في "الصِّحاح"، وابن فارس في "مقاييس اللغة"، والفيروز آبادي في "القاموس المحيط"(٥).

ولعل الصحيح هو القول الأول فقد جاء استعمال لفظ الختان مع الأنثى في عدة أحاديث كما سيأتي في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى.

ويطلق في اللغة على الختان مرادفات أخرى بمعناه وهي ما يلي:

## ١ – الخفض – بخاء وضاد معجمتين –:

قال ابن منظور: (والخافِضةُ: الخاتِنةُ وخَفَضَ الجارية يَخْفِضُها خَفْضاً: وهـو كالخِتـان للغـلام، وأَخْفَضَتْ هي، وقيل: خَفَض الصبيِّ خَفْضاً خَتَنه، فاستعمل في الرجل، والأَعْرَفُ أَن الخَفْضَ للمرأة والخِتانَ للصبيِّ، فيقال للجارية: خُفِضَتْ وللغلام خُتِنَ. وقد يقال للخاتن: خافض، وليس بالكثير)(1).

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ختن) ٢٠/٢، ومختار الصحاح (ختن) ص (١٩٦)، لسان العرب (ختن) ١٣٧/١٣، والقاموس المحيط (ختن) ص (١٥٤٠). وينظر: تحفة المودود ص (١٥٢).

<sup>(</sup>۱) سيأتي تخريجه ص (۸).

<sup>(</sup>٣) عون المستغاث في قضية حتان الإناث، لطه بن الطُّيُّب الزُّيَّاتِي، بحث لم يُطبع.

<sup>(</sup>٤) انظر:لسان العرب (ختن) ١٣٧/١٣، وتاج العروس (ختن) ١٨٩/٢،والمصباح المنير (ختن) ص (١٦٤)،والمعجم الوسيط (ختن) ص (٢١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: مقاييس اللغة (ختن) ٢٤٥/٢، والصِّحاح (ختن) ٢١٠٧/٥، والقاموس المحيط (ختن) ص (١٥٤٠).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (خفض) ١٤٥/٧. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (خفض) ١٢٩/٢.

## ٢- الإعذار:

قال ابن منظور: (العُذْرَةُ: الختان، والعذرة: الجلدة يقطعها الخاتن. وعذر الغلام والجارية يعذرهما عذراً وأعذرهما: ختنهما؛ قال الشاعر:

في فتية جعلوا الصليب إلههم \* حاشاي إنى مسلم معذور)(V).

وقال الزبيدي: (ومن المجاز: أعذر للقوم إذا عمل لهم طعام الختان وأعده... وذلك الطعام هو العذار والإعذار والعذيرة والعذيرة والعذير... وأصل الإعذار: الختان، ثم استعمل في للطعام الذي يصنع في الختان)(^^).

## ٣- الطُّهُوْر:

قال ابن منظور: (وطهَّر فلان ولده إذا أقام سنة ختانه... فالختان هو التطهير)(٩).

## ب) الختان في الاصطلاح

لا يخرج الاستعمال الشرعي للفظ الختان عن الاستعمال اللغوي، وإنما فسره الفقهاء ببيان الكيفية الشرعية له.

ولذا قال ابن حجر: (الخِتان: - بكسر المعجمة وتخفيف المثناة - مصدر خَتَن أي قطع، والخُتُن: - بفتح ثم سكون - قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص)(١٠٠).

## المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الختان

قبل بيان الحكمة من مشروعية الختان لابد أن نعلم أن كل ما أمرنا به الله تعالى ورسوله ﷺ فإنه خير لنا، لا شك في ذلك، ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يسلموا لحكم الله ورسوله دون تعليق ذلك بمعرفة الحكمة، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَرًا أَن يَكُونَ هَمُ مُ لَلْإِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

لكن طلب معرفة الحكمة من التشريع لا بأس بها، وقد جاءت كثير من الأحكام في الشرع معللة ومبينة الحكمة ؛ لتزيد في الطمأنينة من قبل المكلفين.

ولذلك فقد اجتهد العلماء رحمهم الله في بيان الحكمة من الختان ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول: (الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده، ويجمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة، فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها، ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم؛ فإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم وعده أن يجعله للناس إماماً، ووعده أن يكون أبا لشعوب كثيرة، وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه، وأن يكثر نسله، وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم، ويكون عهدى

<sup>(</sup>۷) لسان العرب (عذر) ۲۷/۱۰-۷۸

<sup>(</sup>٨) تاج العروس (عذر) ٣٨٥/٣- ٣٨٧. وانظر: الصحاح (عذر) ٧٣٩/٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر (عذر) ٤٢٤/٣.

<sup>(</sup>٩) لسان العرب (طهر) ٩/١٥٣، وانظر: تاج العروس (طهر) ٣٦٣/٣.

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري ٣٤٠/١٠. وانظر: تحفة الأحوذي ٢٨/٨، والموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦/١٩.

هذا ميسماً في أجسادهم؛ فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم، وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللّه وَصِبْغَةً وَنَعَنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٨]. على الختان... هذا مع ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة)(١١).

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (والمقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها؛ فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة)(١٢).

ومع كون الختان من سنن الفطرة المأمور بها، فقد توصل الأطباء في عصرنا هذا إلى إثبات فوائد صحية له، يمكن أن تراجع في مظانها (١٣).

الفصل الأول: تخريج ودراسة الأحاديث المرفوعة والموقوفة في ختان الأنشى المبحث الأول: تخريج ودراسة الأحاديث المرفوعة الواردة في ختان الأنشى الحديث الأول

قال الإمام البخاري(١٤):

حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي الله قال: «الفطرة (١٥٠) خمس: الختان والاستحداد (١٦١)، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار».

<sup>(</sup>١١) تحفة المودود ص (١٨٥-١٨٦).

<sup>(</sup>۱۲) مجموع الفتاوي ۲۱/۱۱۸.

<sup>(</sup>١٣) ختان الذكر له فوائد كثيرة معلومة، وللتفصيل في ذلك يمكن النظر في المراجع المذكورة.

وأما ختان الأنثى فمما ذكروا من الفوائد ما يلي:

أ) ذهاب الغلمة والشبق (وتعني شدة الشهوة والانشغال بما والإفراط فيها)، وذهابهما يعني تعديل الشهوة عند المختونين من الرجال والنساء.

ب) منع الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم اللُّخْن تحت القلفة. واللُّخْن: البياضُ الذي في قُلْفَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ الخِتانِ. انظر: القاموس المحيط (لخن) ص (١٥٨٧).

ج) انخفاض معدل التهابات الجحاري البولية.

د) انخفاض معدل التهابات الجحاري التناسلية.

انظر المراجع التالية:

۱- الختان، د. محمد على البار. ص ۷۳-۷٪.

٣- أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث، د.حسان شمسي باشا. ص ٥٣-٥٦.

٤- الختان، رأي الدين والعلم، أبو بكر عبدالرزاق. ص ٥٠ -٥١ و ٥٤-٥٧.

٥- عون المستغاث في قضية ختان الإناث، لطه بن الطُّيِّب الزَّيَّاتي، بحث لم يُطبع. ص (٥٣).

<sup>(</sup>١٤) صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط ٥/٢٣٢ ح (٩٣٩٥).

<sup>(</sup>١٥) الفطرة: قال النووي: (قال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة. وكذا ذكره جماعة غير الخطابي قالوا: ومعناه: أنها من سدن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل: هي الدين). شرح النووي على صحيح مسلم ١٤٨/٣. وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (فطر) ٣٣٩/١٠، وفتح الباري ٣٣٩/١٠.

#### تخريجه:

أخرجه مسلم في الطهارة، باب خصال الفطرة ٢٢١/١ ح (٢٥٧)، والنسائي في الطهارة، باب نتف الإبط 10/١ ح (١١)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب الفطرة ١٠٧/١ ح (٢٩٢) من طريق ابن عيينة،

ومسلم (في الموضع السابق)، والنسائي في الطهارة، باب ذكر الفطرة الاختتان ١٣/١ ح (٩) من طريق يونس بن يزيد،

والنسائي في الطهارة، باب تقليم الأظفار ١٤/١ ح (١٠) من طريق معمر،

ثلاثتهم عن الزهري، به، بنحوه.

الحديث الثابي

قال الإمام مسلم (۱۷):

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي موسى الأشعرى.

(ح) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبدالأعلى (وهذا حديثه)، حدثنا هشام، عن حميد ابن هلال قال: (ولا أعلمه إلا عن أبي بردة)، عن أبي موسى قال: «اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق (١١) أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط (١١) فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها: يا أماه (أو يا أم المؤمنين)، إني أريد أن أسألك عن شيء وإن أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله ﷺ: إذا جلس بين شعبها الأربع (٢٠) ومس الختان الختان فقد وجب الغسل».

<sup>=(</sup>١٦) الاستحداد: استفعال من الحديد، والمراد به استعمال الموسى في حلق شعر العانة.

انظر: مشارق الأنوار (حدد) ٣٥٧/١، والنهاية في غريب الحديث والأثر (حدد) ٩٠٩/١، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٤٨/٣، ولسان العرب (حدد) ١٤٠/٣.

<sup>(</sup>١٧) صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ٢٧١/١ ح (٣٤٩).

<sup>(</sup>١٨) الدُّفْق: -بفتح الدال وسكون الفاء- أي الإنزال. مشارق الأنوار (دفق) ١١/١٥.

<sup>(</sup>١٩) خالط: أي جامع، والخِلاط –بالكسر-يكنى به عن الجماع لاختلاط الفرجين فيه. مشارق الأنوار (خلط) ٤٦٤/١.

<sup>(</sup>۲۰) شعبها الأربع: يعني المرأة قيل ما بين يديها ورجليها وقيل ما بين رجليها وشفريها والشعب النواحي. وكُنَى بذلك عن الإيلاج. انظر: مـــشارق الأنوار (شعب) ٥٠٩/٢ والنهاية في غريب الحديث والأثر (شعب) ١١٦٧/٢، وشرح النووي على صحيح مسلم ٤٠/٤.

#### تخريجه:

أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ٢٠١١ ح (١٠٤) وعبدالرزاق اخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ١٠٤١ ح (٩٥٤) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، به، بنحوه، إلا أنه جعله من قول عائشة. ولفظ آخره: «فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل». وليس فيه: «إذا جلس بين شعبها الأربع...إلخ».

وأخرجه أحمد ٩٧/٦ عن شعبة، والشافعي ص (١٥٩) عن سفيان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١٥٥١ من طريق حماد بن سلمة ثلاثتهم عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة، بنحوه.

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل ١٨٢/١ ح (١٠٩) وعبدالرزاق ٢٤٥/١ عن إسماعيل بن علية، وعبدالرزاق ٢٤٥/١ عن الشوري، وابن أبي شيبة ٢٤٨/ وأحمد ١٣٥/٦ عن إسماعيل بن علية، وأحمد ١١٢/٦ عن سفيان بن عيينة، وفي ١٣٥/٦ عن شقيق، أربعتهم عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، قالت: «قال النبي على: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل». ولم يذكروا أبا موسى.

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان ١٨٠/١ ح (١٠٨)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ١٩٩/١ ح (٦٠٨)، وابن أبي شيبة ١٨٤/١ وأحمد ١٦٦/٦ من طريق القاسم بن محمد،

ومالك في الموطأ، في الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ٢٦/١ ح (١٠٣) وعبدالرزاق ٢٤٦/١ ح (١٠٣) وابن حبان ٤٥٧/٣ من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف،

وابن أبي شيبة ١/٨٤ من طريق نافع ومسروق وعطاء،

وأحمد ١١٥/٥ من طريق رفاعة بن رافع،

وفي ٦/٣٢٦ أيضاً من طريق عبدالعزيز بن النعمان،

وفي ٢/٥/٦ من طريق عبدالله بن رباح،

والطحاوي في "شرح معاني الآثار ١/٥٦ من طريق عروة بن الزبير،

تسعتهم عن عائشة، بنحوه، وقد جعلوه من قولها إلا عبدالعزيز بن النعمان وعروة بن الزبير فرفعاه.

ولفظ مسروق وعبدالعزيز بن النعمان والقاسم عند ابن ماجه: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». ولفظ القاسم ونافع عند ابن أبي شيبة: «إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل». ولفظ عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبدالرحمن: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل».

وأخرجه مالك أيضاً (في الموضع السابق) 20/۱ ح (١٠٢) وعبدالرزاق ٢٤٥/١ ح (٩٣٦) من طريق الزهري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي كانوا يقولون: «إذا مسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل».

### الحكم عليه:

هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وقال الترمذي: (حسن صحيح).

وقال العقيلي عن هذا الحديث: (يروى بأسانيد جياد ثابتة عن عائشة)(٢١).

وقال البيهقي: (قد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى إلا أنه لم يرفعه إلى النبي في الله وقال البيهقي: (قد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد لا يحتج بحديثه، وهذه الرواية التي أخرجها مسلم في الصحيح رواية صحيحة مسندة)(٢١).

فالبيهقي يوافق الإمام مسلم على صحة الرواية المسندة على رواية سعيد بن المسيب الموقوفة.

ولم تتفرد عائشة بهذا اللفظ فقد جاء عن جمع من الصحابة وتقدم أنه جاء عن عمر، وعثمان بن عفان.

كما أنه مروى عن عبدالله بن عمر، وسيأتي في مبحث الأحاديث الموقوفة إن شاء الله.

#### الحديث الثالث

قال الإمام أبو داود(٢٣):

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قالا: حدثنا مروان، حدثنا محمد بن حسان، - قال عبدالوهاب: الكوفي - عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية الأنصارية: «أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي على: لا تنهكي ؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل (٢٤)».

قال أبو داود: روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده.

قال أبو داود: ليس هو بالقوى، وقد روى مرسلاً.

قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف.

### تخريجه:

أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٩٩/٨ ح (٨١٣٧)، والحاكم ٢٠٣/٣، والبيهقي ٣٢٤/٨ من طريق عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس قال: «كانت بالمدينة امرأة

<sup>(</sup>٢١) الضعفاء الكبير للعقيلي ١/٣٠.

<sup>(</sup>۲۲) سنن البيهقي الكبري ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٢٣) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في الحتان ٢٩٠/٢ ح (٢٧١).

<sup>(</sup>٢٤) أحظى للمرأة وأحب إلى البعل: أي أنفع له وألذ، وأرغب إلى زوجها. انظر: فيض القدير ٢/٦١، وعون المعبود ١٢٥/١٤.

تخفض النساء يقال لها: أم عطية، فقال لها رسول الله ﷺ: اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج (٢٥)».

وقال الطبراني فيه: (عن عبيدالله بن عمرو عن رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير).

وقال البيهقي: (قال يحيى بن معين: الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري).

### الحكم عليه:

ضعَّف أبو داود في السنن هذا الحديث لأمرين:

الأول: أن في سنده محمد بن حسان وقد قال عنه: (محمد بن حسان مجهول)(٢٦).

الثاني: أن الحديث روي مرسلاً.

وللحديث علة أخرى وهي الاضطراب في سنده، فقد وقع فيه اختلاف على عبدالملك بن عمير: فقيل: عنه عن أم عطية، كما رواه أبو داود في السنن.

وقيل: عنه عن الضحاك، كما رواه الطبراني والحاكم والبيهقي.

وقيل: عنه عن عطية القرظي قال: «كانت بالمدينة خافضة يقال لها: أم عطية...» فذكره. رواه ابن أبي الدنيا في "كتاب العيال" ٧٨٠/٢، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" ١٥٣٧/٣.

وقد جاء الحديث من رواية أنس بن مالك وهو الحديث الآتي.

## الحديث الرابع

قال الحافظ ابن عدي (۲۷):

حدثنا أبو خليفة، حدثنا محمد بن سلام الجمحي، حدثنا زائدة بن أبي الرقاد، حدثنا ثابت، عن أنس: «أن النبي على قال لأم عطية: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي (٢٨)؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج».

قال الشيخ: (وهذا يرويه عن ثابت زائدة بن أبي الرقاد ولا أعلم يرويه غيره).

تخ يحه:

أخرجه البيهقي في ٣٢٤/٨ من طريق أبي سعد الماليني عن ابن عدي، به، بنحوه.

<sup>(</sup>٢٥) فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج: (أنضر للوجه) أي أكثر لمائه ودمه وأبحج لبريقه ولمعته، ومثلها في المعنى ما سيأتي في الرواي ة الثانية: (أسرى للوجه)، وقوله: (أحظى عند الزوج) يعنى أحسن لجماعها عنده وأحب إليه وأشهى له. انظر: فيض القدير ٢١٦/١.

 <sup>(</sup>٢٦) وقال ابن حجر: (محمد بن حسان شيخ لمروان بن معاوية مجهول من السادسة، أخرج له أبو داود).
وقال الذهبي: (لا يعرف). انظر: تقريب التهذيب ص (٤٧٣)، والكاشف ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>۲۷) الكامل في ضعفاء الرجال ۲۲۸/۳.

<sup>(</sup>٢٨) أشمى ولا تنهكى: سأتي بيان معناه في فقه الحديث.

وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٣٢٧/٥ من طريق أبي جعفر أحمد بن يعقوب الأصبهاني عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، به، بنحوه.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب العيال" ٧٧٩/٢،

والطبراني في "الأوسط" ٣٦٨/٢ و"الصغير" ص (٩١)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٣٢٨/٥ من طريق أحمد بن يحيى ثعلب النحوي،

كلاهما (ابن أبي الدنيا وثعلب) عن محمد بن سلام الجمحي، به.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٣٤٦/٣ من طريق الحسن عن أنس، به. ولفظه قال: «كانت ختانة بالمدينة يقال لها: أم أيمن، فقال لها النبي على: يا أم أيمن، إذا خفضت فأضجعي يدك، ولا تنهكيه؛ فإنه أسنى للوجه، وأحظى للزوج».

## الحكم عليه:

هذا الحديث ضعيف جداً لأن في سنده زائدة بن أبي الرقاد الباهلي، وقد تفرَّد به، وقد قال عنه البخاري وتابعه الحافظ ابن حجر: (منكر الحديث)(٢٩).

كما أنه تفرد به محمد بن سلام، قال الطبراني: (لم يروه عن ثابت إلا زائدة تفرد به محمد بن سلام).

الحديث الخامس

قال الإمام أحمد بن حنبل (٣٠):

حدثنا سريج، حدثنا عباد - يعنى ابن العوام - عن الحجاج، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه (٢٦): أن النبي الله قال: «الختان سنة (٢٦) للرجال مكرمة (٢٣) للنساء».

<sup>(</sup>٢٩) انظر: التاريخ الكبير ٤٣٣/٣، وتقريب التهذيب ص (٣٠٧).

<sup>(</sup>۳۰) المسند ٥/٥٧.

<sup>(</sup>٣١) قوله عن أبيه: هو والد أبي المليح، وهو أسامة بن عمير بن عامر الهذلي، قال عنه ابن حجر: (له صحبة... و لم يروي عنه إلا ولده قاله جماعة من الحفاظ). الإصابة في تمييز الصحابة ٥٠/١، وانظر: الاستيعاب ٢٥/١، والكاشف ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٣٢) سنة: قال ابن تيمية: (يعني بالسنة الطريقة الشرعية). شرح عمدة الفقه ١١١٧١.

<sup>(</sup>٣٣) مَكرُمة: -بفتح الميم وضم الراء- جمعها مكارم، وهو ما استفاده الإنسان من خُلق كريم أو طبع عليه. وقوله: (مكرمة للنساء) أي مح لل لكرمهن يعني بسببه يصرن كرائم عند أزواجهن. انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١٥٩/١٣، والمغرب في ترتيب المعرب ٢١٦/٢، وشرح السندي على سنن النسائي ٥٢/٥.

#### تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة ٣١٧/٥، عن عباد بن العوام، به، بلفظه، إلا أنه قال: عن حجاج، عن رجل، عن أبي المليح، عن شداد بن أوس.

وأخرجه البيهقي ٣٢٥/٨ من طريق حفص بن غياث، عن الحجاج، به، بلفظه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٧٣/٧و ٢٧٤ من طريق حفص بن غياث ومحمد بن فضيل، كلاهما عن حجاج، به، بلفظه، إلا أنه قال: (عن أبى المليح، عن شداد بن أوس).

وأخرجه البيهقي ٣٢٥/٨ من طريق عبدالواحد بن زياد، عن الحجاج، عن مكحول عن أبي أيوب رضي الله عنه. الحكم عليه:

هذا الحديث في إسناده الحجاج بن أرطأة ، قال البيهقي: (الحجاج بن أرطأة لا يحتج به ، وقيل: عنه عن مكحول عن أبي أيوب، وهو منقطع).

وقال ابن حجر عنه: (صدوق كثير الخطأ والتدليس)(٢٤).

وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين في المرتبة الرابعة وهم: (من اتُّفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل).

فهو مع ضعفه مدلس وعنعن الحديث، كما أنه اضطرب فيه، وقد أشار البيهقي إلى ذلك فقال: (الحجاج بن أرطأة لا يحتج به، وقيل: عنه عن مكحول عن أبي أيوب، وهو منقطع).

وقال ابن حجر: (الحجاج مدلس وقد اضطرب فيه فتارة رواه كذا —يعني رواية أحمد وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح: أخرجه بن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل والطبراني في الكبير، وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب: أخرجه أحمد (٢٦٠)، وذكره ابن أبي حاتم في العلل، وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه عبد الواحد بن زياد) (٢٧٠).

وقال ابن عبد البر: (هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج بما انفرد به) (٣٨). وقد جاء معناه من حديث ابن عباس، كما في الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٣٤) تقريب التهذيب ص (١٥٢).

<sup>(</sup>٣٥) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص (٤٩). وانظر: التاريخ الكبير ٣٧٨/٢، وتحذيب الكمال ٤٢٠/٥، والكاشف ٣١١/١.

<sup>(</sup>٣٦) لم أجد الحديث في المسند بعد البحث وقد يكون في كتب الإمام أحمد الأخرى.

<sup>(</sup>٣٧) التلخيص الحبير ٢/٤.

<sup>(</sup>٣٨) التمهيد ٢١/٩٥.

#### الحديث السادس

قال الإمام الطبراني (٢٩):

حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا أيوب بن محمد الوزان، حدثنا الوليد بن الوليد، حدثنا ابن ثوبان، عن محمد بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي الله قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء».

### تخريجه:

أخرجه البيهقي الكبري ٣٢٤/٨ من طريق عبدان بن أحمد، به، بلفظه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٣٥٩/١١ - ٣٥٩/١١) من طريق عبدالغفور بن عبدالعزيز عن أبي هاشم عن عكرمة عن ابن عباس، به، وجعله من قول ابن عباس.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" أيضاً ١٨٢/١٢ ح (١٢٨٢٨)، والبيهقي ٣٢٥/٨ من طريق جابر بـن زيـد عـن ابن عباس، به، وجعله من قول ابن عباس.

## الحكم عليه:

هذا الحديث ضعّفه البيهقي فقال: (هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف). كما أنه اضطرب الضعفاء في إسناده.

وأما المتابعة التي أخرجها الطبراني من طريق عبدالغفور عن أبي هاشم وهو يحيى بن دينار الرماني عن عكرمة عن ابن عباس، فهي ضعيفة جداً لا تقوِّي الحديث؛ لأن فيها عبدالغفور بن عبدالعزيز بن سعيد أبا الصباح الواسطي وهو متروك قال البخاري: تركوه، منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات (١٠٠).

وأما الرواية الموقوفة ففي سندها (سعيد بن بشير)، قال عنه ابن حجر: (سعيد بن بشير الأزدي مولاهم أبو عبدالرحمن أو أبو سلمة، ضعيف)(١٤٠).

## الحديث السابع

قال الحافظ ابن عدي (٢١):

<sup>(</sup>۳۹) المعجم الكبير ۱۱/۲۳۲ ح (۱۱۵۹۰).

<sup>(</sup>٤٠) التاريخ الكبير ٢/٣٧٦، والمجروحين ١٤٨/٢، وانظر: الكامل في الضعفاء ٣٢٩/٥، ولسان الميزان ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٤١) تقريب التهذيب ص (٢٣٤).

<sup>(</sup>٤٢) الكامل في ضعفاء الرجال ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٤٣) اختضبن غَمْساً: قال ابن منظور: (اخْتَضَبَتِ المرأة غَمْساً غَمَسَتْ يدَيها خِضاباً مُسْتَوِياً من غير تَصْوِير). لسان العرب (غمس) ١٥٦/٦.

#### تخريجه:

أخرجه البزار اكشف الأسرار ٣٨٥/٣ ح (٣٠١٤)] من طريق مندل بن علي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، به، بنحوه، وفيه زيادة: «وإياكن وكفران النعم».

### الحكم عليه:

هذا الحديث ضعيف جداً لأن في إسناده خالد بن عمرو القرشي وهو ضعيف جداً، قال عنه الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي وابن عدي: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم الرازي: هو متروك الحديث ضعيف (٢٠٠).

وأما المتابعة التي أخرجها البزار ففي سندها: مندل بن علي، قال عنه ابن حجر: (ضعيف)(٥٤)، كما أنه تفرد بهذا الحديث عن نافع فأين أصحاب نافع لم يرووه. ولذا قال الحافظ ابن عدي عن مندل: (وله أحاديث أفراد وغرائب)(٢٤).

### الحديث الثامن

قال الإمام الطبراني(١٤):

حدثنا عبد الله بن الصقر السكري، حدثنا بكر بن خلف، حدثنا عمر بن سهل المازني عن أبي حمزة العطار عن الحسن قال: «دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعام، فقيل: هل تدري ما هذا؟ هذا ختان جارية، فقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله على أن يأكل».

## تخريجه:

أخرجه أحمد ٢١٧/٤ ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ٥٧/٩ من طريق محمد بن إسحاق، عن عبيدالله أو عبدالله بن طلحة، عن الحسن، به، بنحوه، إلا أنه لم يقل: «ختان جارية».

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣٠٢/٢ من طريق محمد بن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن الحسن، به، بنحوه، إلا أنه لم يقل: «ختان جارية».

## الحكم عليه:

إسناده ضعيف لأمرين:

الأول: أن فيه أبا حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع البصري:

قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وكان حسن الحديث.

<sup>(</sup>٤٤) انظر: الثقات للعجلي ٣٣٠/١، والجرح والتعديل ٣٤٣/٣، والكامل في الضعفاء ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٥٤) تقريب التهذيب ص (٥٤٥).

<sup>(</sup>٤٦) الكامل في الضعفاء ٦/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤٧) المعجم الكبير ٩/٥٥ ح (٨٣٨٢).

وقال عنه عمرو بن علي: ضعيف الحديث، حدث بحديث منكر عن الحسن، عن عُتي، عن أبي: كان آدم عليه السلام رجلاً طوالاً كأنه نخلة سحوق. وروى عن الحسن أحاديث حساناً في التفسير، وكان شديد القول في القدر. وقال أحمد: لا أدرى كيف هو؟. وقال أبو داود: قدرى.

وقال ابن عدي: ضعيف ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن حجر: صدوق، تكلم فيه للقدر، أخرج له ابن ماجه (۱۲۰۰).

ولعل الراجح هو ما قاله الحافظ ابن عدي وهو أنه ضعيف ومع ضعفه يكتب حديثه، أي يكتب للاعتبار بغيره، فلا يقبل إلا عند وجود متابع له.

والثاني: أن فيه عمر بن سهل بن مروان المازني ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: ربما خالف. وذكره العقيلي في "الضعفاء" وقال: يخالف في حديثه. وقال ابن حجر: صدوق، يخطئ، أخرج له ابن ماجه (٤٩).

ولعل الراجح فيه أنه ضعيف؛ فالمخالفة التي ذكرها الإمامان ابن حبان والعقيلي مع قلة حديث الراوي هي دليل على الضعف.

وعلى هذا فزيادة «ختان جارية» في الحديث غير محفوظة حيث تفرد بها هذان الراويان الضعيفان، والله أعلم. وقال ابن عدي: (هذا مشهور عن الحسن البصري عن عثمان، والأصل في هذا الحديث رواية ابن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن).

## ملخص الحكم على الأحاديث المرفوعة بمجموعها، وهذه الأحاديث كما يلي:

- ۱- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «الفطرة خمس: الختان... الحديث».
- ٢- حديث عائشة: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». وفي رواية: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل».
- حدیث أم عطیة الأنصاریة: «أن امرأة كانت تختن بالمدینة فقال لها النبي ﷺ: لا تنهكي ؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل».
- ٤- حديث أنس: «أن النبي الله عالم عطية: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي ؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج».
  - ٥- حديث أسامة بن عمير: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء».

(٤٨) انظر: الكامل في الضعفاء ٣٣٦/١، الجرح والتعديل ٢٠٠٢، تهذيب الكمال ٢/ ٤٢٤، تهذيب التهذيب ٢٠٣١، وتقريب التهذيب ص (١٠١).

<sup>(</sup>٤٩) انظر: التاريخ الكبير ١٦٣/٦، ضعفاء العقيلي ١٧٠/٣، الجرح والتعديل ١١٤/٦، الثقات لابن حبان ٤٤٠/٨، تحذيب الكمال ٢٩٨٢/٢١، وتقريب التهذيب ص (٤١٣).

7- حديث ابن عباس: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء».

حدیث عبد الله بن عمر: «یا معشر نساء الأنصار اختضبن غمساً، واختفضن، ولا تنهكن ؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج».

٨- حديث الحسن قال: «دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعام، فقيل: هل تدري ما هذا؟ هذا ختان
جارية، فقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله ﷺ، فأبي أن يأكل».

هذه هي الأحاديث المرفوعة الواردة في ختان الأنثى، وقد تبين من دراستها دراسة تفصيلية ما يلي:

أن ما هو منها صحيح - وهو الحديث الأول والثاني - فهو غير صريح بالدلالة على الأمر بالختان، وأما الصريح بالأمر به فهو غير صحيح.

وأما حديثا أم عطية وأنس - وهما الحديث الثالث والرابع - فهما ضعيفان ولا يجبر أحدهما الآخر لأن حديث أنس ضعيف جداً فوجوده كعدمه.

وأما حديثا أسامة بن عمير وابن عباس فهما لا يحتج بهما، فحديث أسامة بن عمير ضعيف، وحديث ابن عباس لا يقويه لأنه مع ضعفه موقوف على ابن عباس والموقوف لا يقوي المرفوع.

وأما الحديث السابع وهو حديث ابن عمر فهو ضعيف جداً.

وأما الحديث الثامن وهو حديث عثمان بن أبي العاص فهو حديث ضعيف.

# المبحث الثاني: تخريج ودراسة الأحاديث الموقوفة في ختان الأنشى

الحديث الأول

أخرج الإمام مالك في الموطأ (٥٠٠): عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان يقول: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل».

### تخريجه:

أخرجه البيهقي ١٦٦/١ من طريق عبدالله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع، به، بنحوه.

## الحكم عليه:

إسناده صحيح.

(٥٠) الموطأ، كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ٤٧/١ ح (١٠٦).

## الحديث الثابي

قال الإمام البخاري في "الأدب المفرد"(١٥):

حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثننا عجوز من أهل الكوفة - جدّة علي بن غراب - قالت: «سبيت في جواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منّا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما».

### تخريجه:

لم أقف على من أخرجه غير البخاري.

## الحكم عليه:

هذا الحديث في سنده: أم المهاجر قال عنها ابن حجر: (الرومية، مقبولة)<sup>(٥٢)</sup>.

كما أن فيه: (عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب)، قال ابن حجر: (اسمها طلحة) في الله ولم يذكر لها درجة فهي مجهولة، والله أعلم.

فهذا الحديث من راوية امرأتين لم أقف على من تابعهما عليه، وبما أنهما لا تعرفان ولم تتابعا فالحديث ضعيف، والله أعلم.

### الحديث الثالث

قال الإمام البخاري في "الأدب المفرد"(٥٥):

حدثنا أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، أن بكيراً حدثه: أن أم علقمة أخبرته: «أن بنات أخي عائشة ختن فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى فأرسلت إلى أعرابي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طرباً، وكان ذا شعر كثير، فقالت: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه».

### تخريجه:

لم أقف على من أخرجه غير البخاري.

# الحكم عليه:

هذا الحديث في سنده أم علقمة وهي مختلف فيها فقد وثقها العجلي وابن حبان (٢٥١)، لكن قال ابن حجر في السان الميزان (١٥٠): (أم علقمة عن عائشة، وعنها بكير بن الأشج لا تعرف).

<sup>(</sup>٥١) الأدب المفرد باب خفض المرأة ح (١٢٤٥) ص (٢٢٦).

<sup>(</sup>٥٢) هو عبدالواحد بن زياد البصري ثقة، وفي حديثه عن الأعمش وحده مقال، مات سنة ست وسبعين ومئة، وقيل: بعدها. أخرج له الجماعة. انظر: تقريب التهذيب ص (٣٦٧).

<sup>(</sup>٥٣) تقريب التهذيب ص (٦٧٣). وانظر: تحذيب الكمال ٣٨٨/٣٥، وتحذيب التهذيب ٥٠٧/١٢، والإصابة في تمييز الصحابة ٨٣١٣/٨.

<sup>(</sup>٥٤) تقريب التهذيب ص (٧٦٢). وانظر: تحذيب الكمال ٣٨٨/٣٥، وتحذيب التهذيب ٢٠١/١٢.

<sup>(</sup>٥٥) الأدب المفرد باب خفض المرأة ح (١٢٤٧) ص (٢٢٤).

<sup>(</sup>٥٦) الثقات للعجلي ٢/١٦٤، والثقات لابن حبان ٥٦٦٤.

<sup>(</sup>٥٧) لسان الميزان ٧/٣٣٥.

وقال في "التقريب"(٥٠): (مرجانة: والدة علقمة، تكنى أم علقمة، علَّق لها البخاري في الحيض، وهي مقبولة). فهذه الراوية لم أقف على من تابعها على هذا الحديث، وبما أنها لا تعرف ولم تتابع فالحديث ضعيف، وهو موقوف على عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.

## الحديث الرابع

قال الإمام عبدالرزاق(٥٩):

عن معمر عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي مليح بن أسامة: «أن عمر بن الخطاب ضمن رجلاً كان يختن الصبيان فقطع من ذكر الصبي فضمنه».

قال معمر: وسمعت غير أيوب يقول: «كانت امرأة تخفض النساء، فأعنقت (١٠٠) جارية فضمنها عمر».

### تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/٥ عن عبدالوهاب الثقفي،

وفي ٤٢١/٥ عن حفص عن ابن جريج،

كلاهما (عبدالوهاب وابن جريج) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المليح: «أن خُتَّانة بالمدينة ختنت جارية فماتت فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا، وجعل ديتها على عاقلتها».

ولم يذكر ابن جريج (أبا المليح) ولفظ حديثه: «أن امرأة كانت تخفض الجواري فأعنتت، فضمنها عمر وقال: ألا أبقت كذا».

## الحكم عليه:

قال ابن عبدالبر: (حديث أبي قلابة عن أبي المليح هذا لا تقوم به حجة)(١١).

ولعل السبب في تضعيف ابن عبدالبر لهذا الحديث أن أبا المليح لم يثبت سماعه من عمر رضي الله عنه، والله أعلم (١٢٠).

<sup>(</sup>٥٨) تقريب التهذيب ٧٥٣/١. وانظر: تهذيب الكمال ٣٧١/٣٥، وتهذيب التهذيب ٥٠٠/١٢.

<sup>(</sup>٥٩) مصنف عبد الرزاق ٩/٠٤٠.

<sup>(</sup>٦٠) كذا في المصنف (فأعنقت) وفي الرواية الثانية: (فأعنتت) من الفعل (عنت) ولعل الأول تصحيف لأن معنى أعنقت لا يستقيم هذ لما بخ للاف (عنت) قال ابن الأثير: (في الحديث: "أيما طبيب تطبب ولم يعرف بالطب فأعنت فهو ضامن" أي أضر المريض وأفسده). النهاية في غريب الحديث والأثر (عنت) ٥٨٠/٣. وانظر: لسان العرب (عنت) ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٦١) الاستذكار ٦٣/٨.

<sup>(</sup>٦٢) قال عنه ابن حجر: (ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين، وقيل: ثمان ومائة، وقيل: بعد ذلك، أخرج له الجماعة). تقريب الته ذيب ص (٦٧٥). وانظر: الجرح والتعديل ٣١٩/٦، والثقات لابن حبان ١٩٠/٥، وتحذيب التهذيب ٢٦٨/١٢.

## الفصل الثاني: فقه الأحاديث

وفيه مبحثان:

## المبحث الأول: حكم ختان الأنثى

اختلف العلماء في حكم الختان للأنثى على قولين:

القول الأول: أنه واجب، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة.

قال النووي: (هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله) $^{(77)}$ .

وقال المرداوي: (ويجب الختان، هذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب)(١٤٠٠.

القول الثاني: أنه غير واجب، وإليه ذهب أكثر العلماء (٥٦٠). وهل هو سُنَّة أو هو دون ذلك؟ لهم في هذا اتجاهان:

الاتجاه الأول: أنه سنة ، وهذا قول لبعض الحنفية ، ورواية عن مالك ، ووجه عند الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد.

قال الزيلعي: (وختان المرأة ليس بسنة، وإنما هو مكرمة... وقيل: سنة) (١٦٠). وقال ابن عبدالبر: (روى عن مالك أنه سنة للرجال والنساء)(١٧٠).

(٦٣) المجموع شرح المهذب ٢٠٠١، وانظر: الحاوى الكبير للماوردي ٤٣١/١٣، ومغني المحتاج ٢٠٣/٤.

(٦٤) الإنصاف ١٢٣/١، وانظر: المغنى ١٠٠/١، والروض المربع ٢٣/١، ومنار السبيل ٢١/١.

(٦٥) قال ابن قدامة: (فأما الختان فمكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم).

وقال النووي: (الختان سنة عند مالك وأكثر العلماء).

وقال ابن حجر: (ذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب).

انظر: المغني ١/٠٠/، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٤٨/٣، وفتح الباري ٢٤١/١٠.

وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ١٣٢/٥.

(٦٦) تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ٢٨/١٨، وانظر: الدر المختار ٣٤٢/٧.

(٦٧) الكافي في فقه أهل المدينة ١٣٦/٢. وانظر: التلقين ٢٦٥/١، والذخيرة في الفقة المالكي للقرافي ٢٧٩/١٣، والشرح الك جير لل شيخ الدردير ١٢٦/٢. وقال النووي: (الختان واجب في حق الرجال والنساء، وقيل: سنة، وقيل: واجب في الرجل، سنة في المرأة، والصحيح المعروف هو الأول) (١٨٠).

وقال المرداوي: (وعن أحمد: يجب على الرجال دون النساء)(١٩٠).

الاتجاه الثاني: أنه ليس بسنة بل مكرمة (٧٠)، وهذا مذهب أكثر الحنفية، وبعض المالكية والحنابلة.

قال الزيلعي: (وختان المرأة ليس بسنة، وإنما هو مكرمة... وقيل: سنة)(١٧).

وقال القرافي: (قال ابن حبيب: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)(٧١).

وقال ابن قدامة: (فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن).

وقال أيضاً: (ويشرع الختان في حق النساء أيضاً) (٧٣).

## أدلة القول الأول

لم أقف لمن قال بوجوب الختان بالنسبة للأنثى على دليل خاص يفيد الوجوب وإنما يستدلون بأدلة عامة يستدل بها جمهور العلماء على وجوب الختان للرجل، والتي من أظهرها (١٧٤):

<sup>(</sup>٦٨) روضة الطالبين ٣٨٧/٧، وانظر: مغني المحتاج ٢٠٣/٤، والأشباه والنظائر ص (٤١٠) وفتح الباري ٣٤٠/١٠. قال النووي: (قال مالك وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع، وحكاه الرافعي وجهاً لنا، وحكي وجهاً ثالثاً: أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة. وهذان الوجهان شاذان) المجموع شرح المهذب ٣٠٠/١.

<sup>(</sup>٦٩) الإنصاف ١٢٣/١، وقال ابن القيم: (قال صالح بن أحمد لأبيه: إذا جامع الرجل امرأته و لم يترل؟ قال: «إذا التقى الختانان وجب الغسل». قال أحمد: وفي هذا أن النساء كن يختتن. وسئل عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان؟ قال: الختان سنة. قال الخلال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال، قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن؟ فقال: قد خرَّجت فيه أشياء، ثم قال: فنظرت فإذا خبر النبي على حين يلتقي الختانان، ولا يكون واحداً إنما هو اثنان، قلت لأبي عبدالله: فلا بد منه؟ ق ال الرج لل أشد... والنساء أهون). تحفة المودود ١٩٢/١، وانظر: المغنى ١١٠٠١، وشرح عمدة الفقه لابن تيمية ١١٧٧١.

<sup>(</sup>٧٠) المغنى ١٠٠/١، والشرح الكبير لابن قدامة ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٧١) تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ٣٧٢/١٨، وانظر: الدر المختار ٣٤٢/٧. الأشباه والنظائر ٥٥٧/١.

<sup>(</sup>٧٢) الذخيرة في الفقة المالكي ١٦٨/٤، وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة ١٣٦/٢، ورسالة القيرواني ١٠/١.

<sup>(</sup>٧٣) وقال ابن حزم الظاهري: (واتفقوا على إباحة الختان للنساء). مراتب الإجماع ص (١٥٧).

<sup>(</sup>٧٤) انظر: الحاوي الكبير ٣٢/١٣، ومغني المحتاج ٢٠٠/، والمغني ١٠٠/١ و١٠٤/١، وتحفة المودود ص (١٥٢)، ومنار السبيل ٢١/١.

أن الختان من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث: «اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» (٥٠). وقد قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعُ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾. النحل: ١٢٣.

وجه الاستدلال من الآية والحديث: أنه لولا أن الختان كان واجباً في حق إبراهيم الخليل لما اختتن وهو في سن الثمانين، ونبينا محمد على مأمور بإتباع ملة إبراهيم (٢٦).

## كما استدلوا بأدلة عقلية وهي ما يلي:

- أنه لا يجوز كشف العورة له من غير ضرورة ولا مداواة فلو لم يجب لما جاز (۷۷).
- ۲- ولأنه قطع جزء سليم من البدن لا يُستخلف كقطع يد السارق فيكون واجباً (۸۷).
- ٣- ولأن فيه إدخال ألم على النفس، وذلك لا يجوز إلا في واحد من ثلاثة: إما مصلحة، أو عقوبة، أو واجب، وقد انتفى الأولان فثبت الثالث فدل على أنه واجب (٧٩).

والجواب عن استدلال أصحاب القول الأول بحديث اختتان إبراهيم عليه السلام ما يلي:

أولاً: أن كونه من فعل إبراهيم عليه السلام لا يدل على الوجوب.

قال ابن عبدالبر: (يحتمل أن تكون ملة إبراهيم المأمور باتباعها التوحيد بدليل قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمَ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ المائدة: ٤٨١) (٨٠٠).

وقال القرافي: (المراد بالملة أصل الشريعة دون فروعها؛ للمخالفة في الفروع في كثير من الصور)(١٨٠٠).

<sup>(</sup>٧٥) أخرجه البخاري في الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط ٢٣٢٠/٥ ح (٥٩٤٠)، ومسلم في الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل الله عنه.

<sup>(</sup>٧٦) انظر: المجموع شرح المهذب ٢٩٧/١، ومغني المحتاج ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>۷۷) الحاوى الكبير ٤٣٢/١٣، والمغنى ١٠٠/١ و ٢٠٤/١، وفتح الباري ٣٤٢/١، ومغنى المحتاج ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٧٨) انظر: الحاوى الكبير ٤٣٢/١٣، والمجموع شرح المهذب ٣٠٠/١، ومغني المحتاج ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٧٩) انظر: الحاوى الكبير ٤٣١/١٣، والذخيرة في الفقة المالكي ٢٨١/١٣، والمغني ٣٢٤/١٠.

<sup>(</sup>۸۰) التمهيد ۲۱/۹٥.

<sup>(</sup>٨١) الذخيرة في الفقة المالكي ٢٨١/١٣.

وقال ابن بطال: (أصل الملة الشريعة والتوحيد، وقد ثبت أن في ملة إبراهيم فرائض وسنتًا فأُمر أن يتبع ما كان فرضًا ففرضًا، وما كان سنة فسنة، وهذا هو الاتباع، فيجوز أن يكون اختتان إبراهيم من السنن)(٨٢).

ثانياً: لو كان الختان واجباً لما تساهل أحد، ولوجب إلزام حديث العهد بالإسلام به من غير تخيير، وهذا ما لم يقع. قال ابن قدامة: (والحسن يرخص فيه - أي في ترك الختان - يقول: إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن، ويقول: أسلم الناس الأسود والأبيض؛ لم يُفتَش أحد منهم، ولم يَخْتَتِنوا)(٨٣٠).

## أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

حدیث أبی هریرة رضی الله عنه: «الفطرة خمس: الختان... الحدیث» (۱۵۰).

وجه الاستدلال من الحديث: أنه قرنه بقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة ولا خلاف أن هذه ليست واجبة، فيكون مسنوناً وليس بواجب (٥٠٠).

والجواب عن هذا الحديث: أنه لا يصح الاستدلال به على استحباب الختان بكونه من خصال الفطرة؛ لأن في خصالها ما يفرق فيه بين الذكر و الأنثى كقص الشارب، وهذا صارف عن القول بذلك.

حدیث عائشة: «إذا جلس بین شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». وفي روایة: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل».

وجه الاستدلال من الحديث: ما قاله الإمام أحمد: (فيه بيان أن النساء كن يختن) (٨٧٠).

والجواب عن هذا الحديث: أنه لا يدل على وجوب ولا ندب ولكنه أشار إلى ما جرت عليه عادة العرب من ختن النساء.

حدیث أم عطیة الأنصاریة: «أن امرأة كانت تختن بالمدینة فقال لها النبی ﷺ: لا تنهكي ؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» (٨٨).

<sup>(</sup>۸۲) شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٩/٨٦.

<sup>(</sup>۸۳) المغني ۱/۰۰۰.

<sup>(</sup>٨٤) تقدم تخريجه ص (٧) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٨٥) انظر: الذخيرة في الفقة المالكي ٢٨١/١٣، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٨٦) تقدم تخريجه ص (٩) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۸۷) انظر: المغنى ۱۰۰/۱.

<sup>(</sup>۸۸) تقدم تخریجه ص (۹) و (۱۱) وهو حدیث ضعیف.

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي على أمر بالختان، وأقل أحوال الأمر أنه للاستحباب.

والجواب عن هذا الحديث من وجهين:

الأول: أنه حديث ضعيف.

الثاني: أنه لا يدل على وجوب ولا ندب، وإنما كان أمره للخاتنة لبيان الهيئة لا لبيان الوجوب(٨٩).

٤- حديث عبد الله بن عمر: «يا معشر نساء الأنصار اختضبن غمساً، واختفضن، ولا تنهكن ؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» (٩٠٠).

وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي ﷺ أمر بالاختفاض وهو الختان، وأقل أحوال الأمر أنه للاستحباب. والجواب عن هذا الحديث: أنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج.

حدیث: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» (۹۱).

وجه الاستدلال من الحديث: أنه لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم (٩٢).

والجواب عن هذا الحديث: أنه حديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج (٩٣).

7- ما رواه الحسن قال: «دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعام، فقيل: هل تدري ما هذا؟ هذا ختان جارية... الحديث» (٩٤).

والجواب عنه: أنه حديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج.

اثر أم المهاجر، قالت: «سبيت في جواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما».

وجه الاستدلال منه: أن عثمان رضي الله عنه أمر المرأتين اللتين أسلمتا بالاختفاض وهو الختان، ولو لم يكن واجباً لما أمر به حتى مع كبر السن.

<sup>(</sup>٨٩) الذخيرة في الفقة المالكي للقرافي ٦٠/١٢.

<sup>(</sup>٩٠) تقدم تخريجه ص (١٤) وهو حديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۹۱) تقدم تخریجه ص (۱۱) و (۹۳) وهو حدیث ضعیف.

<sup>(</sup>٩٢) فتح الباري ٩٢/١٠.

<sup>(</sup>٩٣) نيل الأوطار ٩٣١١.

<sup>(</sup>٩٤) تقدم تخریجه ص (١٤) وهو حدیث ضعیف.

<sup>(</sup>٩٥) تقدم تخریجه ص (١٦) وهو حدیث ضعیف.

والجواب عنه من وجهين:

الأول: أنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج.

الثاني: أنه موقوف على الصحابي وليس مرفوعاً إلى النبي الله.

 $\Lambda$  - أثر أبي المليح: «أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا، وجعل ديتها على عاقلتها» ( $^{(17)}$ .

وجه الاستدلال منه: أنه يبين أن الختان من الأمور المعروفة على عهد الصحابة.

والجواب عنه من وجوه:

الأول: أنه حديث ضعيف كما تقدم في تخريجه.

الثاني: أنه لا يدل على وجوب ولا ندب، وإنما كان أمراً من عمر رضي الله عنه للخاتنة لبيان المهيئة الصحيحة للختان.

9- ما روته أم علقمة: «أن بنات أخي عائشة ختن فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن؟... الحديث» (٩٧).

وجه الاستدلال من الحديث: أنه يبين أن الختان من الأمور المعروفة على عهد الصحابة رضي الله عنهم (٩٨). والجواب عنه من وجهين:

الأول: أنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج.

الثاني: أنه قول صحابي، وليس مرفوعاً إلى النبي على.

الترجيح

من خلال النظر في الأدلة الواردة عن النبي ﷺ وعن أصحابه الكرام تبين لنا أنها على نوعين:

(٩٦) تقدم تخریجه ص (١٦) و هو حدیث ضعیف.

(۹۷) تقدم تخریجه ص (۱۷) وهو حدیث ضعیف.

(٩٨) ويشهد لذلك أيضاً ما رواه البخاري في كتاب المغازي، باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ١٤٩٤/٤ ح (٣٨٤٤) عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: «خرجت مع عبيدالله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي: هل لك في وح شي نه سأله عهن قتل هه حمزة؟... الحديث». وفيه: «فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع با ابن أم أنمار مقطعة البظور... الحديث».

البُظُورٌ: جمع بَظْرُ. قال ابن الأثير: (البَظْر -بفتح الباء-: الْهَنة الَّتي تَقْطعها الخافضة من فرْج المرأة عند الختان، ومنه: «يا ابنَ مُقَطَّعة البُظُور»: جمع بَظْر، ودعاه بذلك لأن أُمه كانت تَخْتَنُ النساءَ، والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذَّم، وإِن لم تكن أُمُّ من يقال له هذا خاتنة). وقال الفيومي: (البظر: لحمة بين شفري المرأة، وهي القلفة التي تقطع في الختان، والجمع: البُظُورٌ وأَبْظُرٌ).

النهاية في غريب الحديث والأثر (بظر) ٣٥٧/١، والمصباح المنير (بظر) ص (٥٢). وانظر: لسان العرب (بظر) ٧٠/٤.

النوع الأول: أحاديث صحيحة غير صريحة لا في الوجوب ولا في الاستحباب، وهي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، وحديث عائشة الذي أخرجه مسلم.

النوع الثاني: أحاديث صريحة في هذا الباب، ولكنها ضعيفة.

قال ابن المنذر: (ليس في باب الختان نهي يثبت، ولا لوقته خبر يرجع إليه، ولا سنة تتبع، وتستعمل الأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة)(١٩٩).

وقال في "عون المعبود": (حديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها)(١٠٠٠).

وعليه فالراجح عندي هو أن ختان الأنثى سنة وليس بواجب، والله أعلم.

وقال ابن القيم: (لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه...الخ)(١٠١١).

وقال الشوكاني عن الختان عموماً للرجال والنساء: (والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنية... والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه)(١٠٢).

## المبحث الثاني: بيان القدر الذي يؤخذ في ختان الأنشى

الأحاديث والآثار الواردة في تحديد صفة الختان وإن كان في سندها مقال إلا أن التجربة والطب يؤيدان ما ورد فيها، وهذا بيانها:

١- جاء عن النبي ﷺ أنه قال لأم عطية: «إذا خفضت فأشمّي ولا تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» (١٠٣).

٢- وجاء عنه ﷺ أنه قال: «اختفضن، ولا تنهكن؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» (١٠٠٠).

وقال عمر رضى الله عنه لامرأة تختن النساء: «ألا أبقيت كذا» (١٠٠).

فقوله: «إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي» قال ابن الأثير: (شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنهك بالمبالغة فيه: أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها)(١٠٦).

<sup>(</sup>٩٩) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٣/٤٢٤.

ر . . . ) (۱۰۰) عون المعبود ۱۲۶/۱۶.

<sup>(</sup>۱۰۱) تحفة المودود ص (۱۹۲).

<sup>(</sup>١٠٢) نيل الأوطار ١٣٧/١.

<sup>(</sup>۱۰۳) تقدم تخریجه ص (۹) و (۱۱) وهو حدیث ضعیف.

<sup>(</sup>۱۰٤) تقدم تخریجه ص (۱۶) وهو حدیث ضعیف.

<sup>(</sup>۱۰٥) تقدم تخریجه ص (۱۹) و هو حدیث ضعیف.

<sup>(</sup>١٠٦) النهاية في غريب الحديث والأثر (شمم) ٢٨٨/٥.

وقال ابن منظور: (أَشَمَّ الحَجَّامُ الخِتانَ والخافضةُ البَظْرَ أَخذا منهما قليلاً... وقوله: «ولا تَنْهَكي» أي لا تأخذي من البَظْر كثيراً، وأصل النهك: المبالغة في العمل).

وقال أيضاً: (وقوله ﷺ للخافضة: «أَشمِّي ولا تَنْهَكي» أي لا تُبالغي في استقصاء الختان، ولا في إِسْحاتِ مَخفِض الجارية ولكن اخْفِضي طُريفه)(١٠٧).

أقوال العلماء حول بيان القدر الذي يؤخذ في ختان الأنشى:

قال ابن عابدين: (ختان المرأة: هو قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج)(١٠٨٠.

وقال القرافي: (خفض المرأة: قطع الناتيء أعلى فرجها، كأنه عرف الديك)(١٠٩).

وقال الماوردي: (ختان المرأة: قطع جلدة تكون في أعلى فرجها، فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله)(١١٠٠).

وقال النووي: (والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، صرح بذلك أصحابنا، واتفقوا عليه قالوا: ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير، ولا يبالغ في القطع)(١١١١).

وقال أيضاً: (وأما ختان المرأة: فاعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض والولد والمنى، وفوق مدخل الذكر ثقب مثل أحليل الرجل، هو مخرج البول، وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين، والشفران تحيطان بالجميع، فتلك الجلدة الرقيقة تقطع منها في الختان)(١١٢٠).

وقال ابن مفلح: (والختان للأنثى: هو قطع جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها، نص عليه)(١١٤).

<sup>(</sup>١٠٧) لسان العرب (نحك) ٣٢٥/١٢ و ٩٩/١٠. وانظر: فتح الباري ٣٤٧/١، وفيض القدير ٢١٦/١.

<sup>(</sup>۱۰۸) حاشية رد المحتار لابن عابدين ١٨٠/١. وانظر: حاشية الطحاوي على المراقى ٩٥/٢.

<sup>(</sup>١٠٩) الذخيرة في الفقة المالكي ٢٨٢/١٣، وانظر: الفواكه الدواني ١٨٦/٨.

<sup>(</sup>١١٠) الحاوي الكبير ٢٣/١٣ و ٢١٢/١. وانظر: فتح الباري ٥/١٠ ٣٤ و٢٤٠/١ ، وفيض القدير ٥/٥.

<sup>(</sup>۱۱۱) المجموع شرح المهذب ۳۰۲/۱.

<sup>(</sup>١١٢) المجموع شرح المهذب ١٣١/٢. وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٤٨/٣، ومغنى المحتاج ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>۱۱۳) مجموع الفتاوي ۲۰۸/۲.

<sup>(</sup>١١٤) المبدع شرح المقنع ٧٢/١. وانظر: الكافي في الفقه لابن قدامة ١٠٤/١، والمطلع ص (١٦)، وتحفة المودود ص (١٩٠-١٩٢).

## وقد بين الأطباء الختان الشرعى ومن ذلك:

ما قاله الدكتور محمد علي البار (مستشار الطب الإسلامي في مركز الملك فهد للأبحاث الطبية): (الختان: هو أخذ الغشاء الذي يكون على بظر الأنثى) (١١٥٠).

وقالت الدكتورة ست البنات خالد محمد علي (اختصاصي أمراض النساء والتوليد، جامعة الخرطوم): (ختان الإناث الشرعي: هو قطع أدنى جزء من جلدة في أعلى الفرج، وهي ما يعرف بالقلفة عند الأنثى) (١١٦٠).

وقد فصلت الدكتورة في كيفية القطع بالطريقة الطبية التي لا تسبب ضرراً على المختونة، فمن أراده فليرجع ليه (١١٧٠).

ويتبين مما سبق من أقوال أهل العلم والطب أن الذي يؤخذ في ختان الأنثى وهو قطع جلدة مستعلية في أعلى الفرج تغطي البظر، فإذا قطعت يبقى أصلها وهو البظر كالنواة أو كعرف الديك (١١٨).

وإذا بالغ الخافض في القطع فزاد بحيث قطع الشفرين فقد اتفق الفقهاء على أنه متعدي، وأنه تجب عليه الدية: قال الحصكفي: (وكذا في فرج المرأة من الجانبين: الدية)(١١٩).

وقال القرافي: (قال مالك في شفري فرج المرأة: تجب الدية كاملة)(١٢٠).

وقال الشافعي: (وإذا قطعت إسكتا المرأة - وهما شفراها - فإن قطعه رجل فلا قصاص؛ لأنه ليس له مثله، فإن قطعته امرأة فعليها القصاص إن كان يقدر على القصاص منه، إلا أن تشاء العقل، فإن شاءته فلها الدية تامة، وفي أحد شفريها إذا أوعب نصف الدية)(١٢١).

<sup>(</sup>١١٥) الأمراض الجنسية (ص: ٤١٧). وانظر: ختان الأنثى، الدكتورة آمال أحمد البشير ص (١٧).

<sup>(</sup>١١٦) ختان الإناث، رؤية طبية ص (٦).

<sup>(</sup>١١٧) ختان الإناث، رؤية طبية ص (٩-١١).

<sup>(</sup>١١٨) وهناك أنواع من الختان مخالفة للشرع الحنيف وللطب، وتضر بصحة المرأة، وموجودة في بعض البلاد الإسلامية، وهي تتفاوت في خطورتما حسب الإيغال في القطع والبتر ومنها:

النوع الأول: قطع جزء من البظر، وهو يمارس الآن في بعض البلدان الإسلامية التي يتبنى فيها ختان الإناث، وهو أخف أنواع الخت ان غ ير المشروع ضرراً ولكنه لا يخلو من آثار ضارة بصحة المرأة.

النوع الثاني: الختان المتوسط، وهو درجات متفاوتة، وفي كل الدرجات يبتر البظر وقد يصاحبه أخذ جزء من الشفرين الصغيرين ويخ ماط الجانبان، وهذا النوع أشد خطورة من الأول وله آثار ضارة جداً بصحة المرأة.

النوع الثالث: الختان الفرعوني: وهو عبارة عن قطع للبظر، والشفرين الصغيرين، وكل أو جزء كبير من الشفرين الكبيرين، وهو من أخط ر أنواع الختان غير المشروع، وله آثار خطيرة جداً على المرأة.

<sup>(</sup>١١٩) الدر المختار ١٤٧/٧.

<sup>(</sup>١٢٠) الذخيرة في الفقة المالكي ٣٦٦/١٢. انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>١٢١) الأم ٩٧/٦. وانظر: الحاوى الكبير ١٨٦/١٢، والمجموع شرح المهذب ١٩/ ١٢٢، ومغني المحتاج ٦٧/٤.

وقال الحجاوي: (وفي أسكتي المرأة: وهما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم- وهما شفراها - الدية، وفي إحداهما نصفها، وسواء كانتا غليظتين أو دقيقتين قصيرتين أو طويلتين من بكر أو ثيب صغيرة أو كبيرة مخفوضة: أي مختونة أو غير مخفوضة) (١٢٢٠).

#### الخاتم لة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن نعم الله تعالى الكثيرة التي لا أحصيها أن وفقني لإتمام هذه البحث، وفيما يلى رصد لأبرز نتائجه:

- ١- أن الختان في اللغة يطلق على مرادفات بمعناه وهي ثلاثة: الإعذار، والخفض، والطُّهُوْر.
- ٢- أن الختان شرعه الله تعالى لحكم جليلة أهمها: الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة.
- ٣- أن مجموع الأحاديث في ختان الأنثى اثنا عشر حديثاً، منها ثمانية مرفوعة إلى النبي رضي الله وأربعة موقوفة على الصحابة رضى الله عنهم.
  - ٤- أن الأحاديث المرفوعة الواردة في ختان الأنثى على نوعين:

النوع الأول: أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة لا في الوجوب ولا في الاستحباب، وهي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري، وحديث عائشة الذي أخرجه مسلم.

النوع الثاني: أحاديث صريحة في هذا الباب، ولكنها ضعيفة.

أما الأحاديث الموقوفة وهي أربعة فواحد منها صحيح ولفظه كحديث عائشة المرفوع فهو غير صريح في وجوب الختان أو استحبابه. والثلاثة الباقية ضعيفة.

- ٥- أن ختان الأنثى غير واجب، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء، وهل هو سُنَّة أو مكرمة أو مباح؟ قد قال بكل واحدة من هذه جماعة.
  - ٦- لم يقل بوجوب ختان الأنثى إلا الإمام الشافعي وأحمد في رواية.
- ٧- أن مذهب عامة أهل العلم القائلين بالختان: أن الذي يؤخذ في ختان الأنثى هو جلدة مستعلية في أعلى الفرج تغطى البظر، فإذا قطعت يبقى أصلها وهو البظر كالنواة أو كعرف الديك.
  - أن الفقهاء اتفقوا على أن الخافض يعتبر متعدياً إذا زاد فقطع الشفرين أو أكثر ، وأنه تجب عليه الدية.

<sup>(</sup>١٢٢) الإقناع ٢١٦/٤. وانظر: المغني ٢٢٧/٩، والكافي في الفقه لابن قدامة ٢٦١/٣. وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/١٩.

في الختام أسأل الله تعالى أن يسددنا، وأن يرزقنا اتباع الحق، وأن يجنبنا الباطل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## المراجع

- [۱] الأدب المضرد، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري (ت: ٢٥٦)، دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.
- [۲] *الاستذكار*، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت: ٤٦٣)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد على معوض.
- [٣] أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث ، الدكتور: حسان شمسي باشا ، مكتبة السوادي للتوزيع جدة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ.
- [٤] الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ص٩١١) ، الطبعة الخامسة الخامسة ١٤٢٢هـ، دار الكتاب العربي ، تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي.
- [0] الإشراف على مذاهب أهل العلم، محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري (ت:٣١٨)، نشر مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة الإمارات، تحقيق: د.أبو حماد صغير أحمد الأنصاري.
- [7] *الإصابة في تمييز الصحابة*، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت: ٨٥٢)، دار الجيل، بيروت لبنان. الطبعة الأولى، ١٤١٢ه، تحقيق: على محمد البجاوى.
- [V] *الإقناع لطالب الانتفاع*، موسى بن أحمد الحجاوي (ت: ٩٦٠)، هجر للطباعة والنشر، القاهرة مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٨ ١٩٩٧، تحقيق د. عبد الله التركي.
  - [٨] الأم، محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤) مع مختصر المزني، دار الفكر، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.
  - [٩] الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها ، محمد علي البار ، دار المنارة ، جدة ، الطبعة الرابعة ١٤٠٧ هـ.
- [۱۰] تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض الزّبيدي (ت-۱۲۰۵)، مكتبة الحياة، بيروت لبنان.
  - [11] التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (ت٢٥٦)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- [١٢] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي (ت: ٧٤٣)، نشر دار المعرفة، الطبعة الثانية مصورة عن طبعة تولاجه سنة ١٣١٥ه، مصر.

- [١٣] تحفة المودود بأحكام المولود، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت ٧٥١)، مكتبة دار البيان دمشق، الطبعة الأولى، ١٣٩١ه، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.
- [12] تعريف أهل التقاديس بمراتب المصوفين بالتدليس، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت: ٨٥٧)، تحقيق: د. أحمد بن سير المباركي، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٢٢ه.
  - [10] تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت: ٨٥٢)، دار الرشيد سوريا دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ ١٩٨٦، تحقيق: محمد عوامة.
- [١٦] التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت: ٨٥٢)، المدينة المنورة السعودية، ١٣٨٤ه ١٩٦٤م، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدنى.
- [۱۷] التلقين في الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت: ٤٩٢)، المكتبة التجارية، مكة المكرمة السعودية، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني.
- [۱۸] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت: ٤٦٣)، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، ١٣٨٧، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري.
  - [١٩] تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت: ٨٥٢)، دار الفكر بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ ١٩٨٤.
- [۲۰] تهذيب الكمال، يوسف بن الزكي أبو الحجاج المزي (ت: ۷٤۲)، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ۱٤٠٠ ۱۹۸۰، تحقيق: د.بشار عواد معروف.
- [٢١] الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت: ٣٥٤)، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٣٩٥ م. تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.
- [٢٢] الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى.
- [٢٣] حاشية السندي على النسائي، محمد بن عبدالهادي أبو الحسن السندي (ت: ١١٣٨)، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب سورية، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة.
  - [٢٤] حاشية الطحاوي على مراقى الفلاح، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٨ ه.

- [70] الحاوي الكبير، أبو الحسين علي بن محمد الماوردي (ت: ٤٥٠)، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٤ه، تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود.
- [٢٦] ختان الإناث الشرعي: رؤية طبية، الدكتورة: ست البنات خالد محمد علي، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، نشر: منظمة المشكاة الخيرية.
- [۲۷] ختان الأنثى في الطب والإسلام بين الإفراط والتفريط، الدكتورة: آمال أحمد البشير، شركة مطابع السودان للعملة، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
  - [٢٨] الختان للدكتور محمد على البار، دار المنارة، الطبعة الأولى، ١٤١٤.
  - [٢٩] الختان، رأى الدين والعلم. أبو بكر عبدالرزاق، دار الاعتصام، القاهرة.
- [٣٠] الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصفكي، (مطبوع مع رد المحتار على الدر المختار) نشر دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- [٣١] الله خيرة في الفقة المالكي، أحمد بن إدريس القرافي (ت: ٦٨٤)، دار الغرب، بيروت، ١٩٩٤م، ت: محمد حجى.
- [٣٢] رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين). محمد أمين ابن عابدين (٦٢٥٢)، (مطبوع مع الدر المختار) نشر دار الكتب العلمية بيروت.
- [٣٣] الروض المربع بشرح زاد المستقنع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: ١٠٥١)، نشر مكتبة دار البيان، دمشق سوريا، سنة ١٤١٤ه، تحقيق: بشير محمد عيون.
- [٣٤] روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا النووي (ت: ٦٧٦)، المكتب الإسلامي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ه.
- [٣٥] سنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني (ت: ٢٧٣) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، سنة اسن ابن ماجه ، محمد فؤاد عبد الباقي.
- [٣٦] سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ت: ٢٧٥)، دار الفكر بيروت لبنان، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.
- [٣٧] سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (ت:٤٥٨)، مكتبة دار الباز مكة المكرمة المملكة العربية السعودية، ١٤١٤هـ ١٩٩٤ه، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
- [٣٨] سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي (ت: ٢٧٩)، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.

- [٣٩] سنن الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي (ت: ٣٨٥)، دار المعرفة بيروت لبنان، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني.
  - [٠٤] سنن الفطرة ، الأمين الحاج محمد أحمد ، دار المطبوعات الحديثة ، جدة .
- [٤١] سنن النسائي (المجتبى)، أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠٣)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، نشر مكتب المطبوعات حلب، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٦ه.
- [٤٢] سنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت:٣٠٣)، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩١م، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن.
- [٤٣] سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور الخراساني (ت: ٢٢٧)، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى، سنة الدرسن سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.
- [٤٤] شرح ابن بطال على صحيح البخاري، علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال (ت٤٤٩)، ضبط: ياسر بن إبراهيم، نشر وتوزيع مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- [23] الشرح الكبير، أحمد الدردير، (مطبوع مع حاشية الدسوقي عليه)، نشر دار إحياء الكتب العربية، بيروت.
- [٢٦] صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت٢٥٦)، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، نشر دار ابن كثير، اليمامة بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٧ ١٩٨٧.
- [٤٧] صحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت: ٢٦١)، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
  - [٤٨] عون المستغاث في قضية ختان الإناث، طه بن الطّيب بن المحجوب الزّيّاتي، بحث لم يُطبع.
- [٤٩] عون المعبود شرح سنن أبي داود ، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب (ت: ١٣٢٩) ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ، ١٤١٥ .
- [00] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع أحمد الدويش، طبع ونشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الثانية ١٤٢١ه.
- [01] فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت: ٨٥٢)، دار المعرفة بيروت لبنان، ١٣٧٩هـ.
- [٥٢] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي (ت: ١١٢٦)، دار الفكر، بيروت لبنان، ١٤١٥هـ.

- [٥٣] فيض القدير، عبد الرؤوف المناوي (ت١٠٣٥)، نشر المكتبة التجارية مصر، الطبعة الأولى، سنة ١٣٥٦.
- [30] القاموس المحيط، محمد بن الفيروزآبادي (ت: ٨١٧)، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٥ه.
- [00] الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، أحمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي (ت: ٧٤٨) ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، مؤسسة علو جدة المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣ه ١٩٩٢م، تحقيق : محمد عوامة.
  - [٥٦] الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد الله بن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠)، دار الفكر، بيروت -لبنان.
- [۵۷] الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت: ٤٦٣)، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض السعودية، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- [0۸] الكامل في ضعفاء الرجال، عبدالله بن عدي بن عبدالله أبو أحمد الجرجاني (ت: ٣٦٥)، دار الفكر بيروت -بنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨ه، تحقيق: يحيى مختار غزاوي.
- [٥٩] كتاب الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت: ٣٢٢)، نشر دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٨، تحقيق: د. عبد المعطى أمين قلعجي.
- [٦٠] كتاب المجروحين، أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت: ٣٥٤)، دار الوعي حلب \_ سورية، تحقيق: محمود إبراهيم زايد.
- [71] لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور (ت: ٧١١) الأفريقي المصري، دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى.
- [٦٢] لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت: ٨٥٢)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م، تحقيق: دائرة المعرف النظامية الهند.
- [٦٣] المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (ت: ٨٨٨هـ)، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة: ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م.
  - [٦٤] المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦)، نشر المطبعة المنيرية.
- [70] محتبة لبنان بيروت لبنان، عبد القادر الرازي (ت: ٧٢١)، مكتبة لبنان بيروت لبنان، الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت: ٧٢١)، مكتبة لبنان بيروت لبنان، المحاد المحمود خاطر.

- [77] مراتب الإجماع، على بن أحمد بن حزم (ت: ٤٥٦)، نشر دار الكتب العلمية بيروت.
- [٦٧] مسند الإمام أحمد بن عبد الله بن حنبل أبو عبدالله الشيباني (ت: ٢٤١) ، مؤسسة قرطبة القاهرة مصر.
- [٦٨] مسند الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت: ٢٨٠)، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ه، تحقيق: فواز أحمد زمرلى، خالد السبع العلمي.
- [79] مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي (ت: ٥٤٤)، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٤٢٣ه ٢٠٠٢م، تقديم وتخريج: إبراهيم شمس الدين.
- [۷۰] مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب (ت: ٧٤٩)، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي بيروت، دمشق، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٥هـ.
- [۷۱] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت: ۷۷۰)، المكتبة العلمية بيروت لبنان.
  - [VY] مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ٢١١)، المكتب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ه، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.
- [۷۳] المطلع على أبواب المقنع، محمد بن أبي الفتح البعلي أبو عبد الله (ت: ۸۰۳)، المكتب الإسلامي، بيروت لبنان، ۱۹۸۱ه ۱۹۸۱م، تحقيق: محمد بشير الأدلبي.
  - [۷۲] المعجم الكبير، سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (ت: ٣٦٠)، مكتبة العلوم والحكم، الموصل العراق، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ه ١٩٨٣م، تحقيق: حمدى السلفى.
    - [V0] المعجم الوسيط. د إبراهيم أنيس وآخرون، نشر دار الفكر بيروت.
- [٧٦] معرفة الثقات، أحمد بن عبد الله العجلي (ت: ٢٦١)، مكتبة الدار، المدينة السعودية، الطبعة الأولى، الاتقات، أحمد بن عبد الله العجلي عبد العظيم البستوى.
- [۷۷] معرفة الصحابة ، أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت: ٤٣٠) ، تحقيق : عادل بن يوسف العزازي ، دار الوطن ، الرياض ، الطبعة ١٤١٩هـ.
- [۷۸] المغرب في ترتيب المعرب، ناصر الدين بن عبدالسيد بن علي بن المطرز، مكتبة أسامة بن زيد حلب سورية، الطبعة الأولى، ١٩٧٩م، تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار.
  - [٧٩] مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني (ت: ٩٧٧)، دار الفكر.

- [٨٠] المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠)، دار الفكر بيروت البنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ه.
- [۸۱] منار السبيل في شرح الدليل. إبراهيم بن محمد بن ضويان، نشر دار الراية الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- [AT] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦)، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٢ه.
- [٨٣] موطاً الإمام مالك، مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي القاهرة مصر.
- [٨٤] النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت: ٦٠٦)، المكتبة العلمية بيروت لبنان، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى.
- [٨٥] نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: ١٢٥٠)، إدارة الطباعة المنيرية.

#### Female Circumcision in Prophet Mohammad's Traditions (Sunna) A Modern Jurisprudential Study

#### Sulaiman Abdullah Al-Qosayer

Assistant Professor of Sunna of the Prophet & its Sciences College of Sharia & Islamic Studies – Qassim University

(Received 14/11/1430H.; accepted for publication 20/4/1431H.)

Abstract. Praise be to Allah the Lord of the worlds, and peace & Allah's mercy be upon his Beloved Apostle Mohammad (PBUH)

This research includes all Prophet Mohammad's traditions that point out the female genital mutilation and its study with regard to the Prophet's Traditions and Jurisprudence. The Research includes an introduction, a preface, three chapters and an epilogue.

The introduction speaks about the importance of the research and its plan and the used methods.

The preface speaks about the lingual meaning of Female Circumcision, its terms and the wisdom of its legislation.

The first chapter includes the authentic traditions (Marfou Hadith) of Prophet Mohammad and they are eight (8) and includes the discontinued traditions of Prophet Mohammad and they are four (4)

The Second chapter includes the understanding of the traditions and it has two issues.

First issue: The order of female circumcision

Second issue: The part to be mutilated.

The Epilogue includes the very important results of the research

The technical indexes of the research.